# النظم الإسلامية ودورها في سعادة الأمم

بقلم علي القاضي الطبعة الأولى ١٤٢٨–٢٠٠٧

#### المقدمة

النظم الإسلامية هي المناهج التي رسمها الإسلام لسلوك الفرد المسلم وسلوك الجماعة المسلمة وسلوك الحاكم وسلوك المحكوم حتى يستطيع المسلمون أداء وظيفتهم في هذه الحياة التي تظهر في عمارة الأرض طبقا لمنهج الخالق سبحانه وتعالى خالق البشر وخالق الكون كله ما فيه ومن فيه ، وهذه هي الهداية الإلهية للإنسانية جميعها في كل زمان وفي كل مكان وهي تشمل تنظيم التعامل بين الفرد وبين المجتمع وبين الحاكم والمحكوم وبين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى .

وكتاب النظم الإسلامية يتحدث عن معنى الإسلام والتعاليم الخلقية في الإسلام ومفهوم الاقتصاد والأسرة المسلمة ودورها والحكم في الإسلام الذي يشمل دور كل من الحاكم والحكوم ودور الجميع في كافة الجالات وحق الرعاية على ولي الأمر وأدب ولي الأمر مع جميع أفراد الشعب.

إلى جانب كرامة الفرد في المجتمع والمسئولية لكل فرد من أفراد المجتمع وتشمل : كظم الغيظ ، والعدل بين الناس جميعا ، ووسائل مقاومة الشر والفساد في المجتمع ، والتربية القرآنية للأفراد والجماعات ، ومفهوم الآفة

في ميزان النظم الإسلامية ، وأهمية العلم النافع والعمل الصالح للفرد والمجتمع ، وأهمية الصدق والأمانة والاستقامة في المجتمع ، والعزيمة القوية للأفراد والجماعات ، وشكر الله تعالى على نعمه ، إلى جانب الحلم والأناة والرفق والعفو عن المسيء ، والتقوى والحياء والورع ، والتوكل على الله والعفو والتسامح وحفظ اللسان ، والنهي عن الأخلاق السيئة مشل الكذب والنفاق والخيانة والغدر وسوء الظن والتجسس والسخرية والاحتقار والهمز واللمز والرياء والاسترسال في اللهو والرشوة وغير ذلك .

والنظم الإسلامية تهدف إلى التوفيق بين كل من يعيش على ظهر الأرض في كل متماسك ، وذلك يحقق التوازن الكامل بين مصالح الأفراد وبين مصالح المجتمعات على مستوى الإنسانية كلها ، وبذلك يـؤدي المسلمون دورهم في عمارة الأرض طبقا لمنهج الخالق سبحانه وتعالى .

ولمثل هذا فليعمل العاملون

على القاضي

ç

## ما معنى الإسلام ؟

الإسلام يعني الخضوع المطلق للخالق سبحانه وتعالى وتسليم النفس والأمر إليه - بمعنى إقامة العلاقة بين الإنسان وبين خالقه على مبدأ السمع والطاعة في كل الأمور - وبذلك يحقق المسلم قول الله تعالى ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجَهَهُ وَإِلَى اللهِ وَهُو تُحْسِنُ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَىٰ وَإِلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَان ٢٢).

والإسلام عنوان لجميع الرسالات السماوية التي هدت الناس إلى الطريق المستقيم على امتداد الزمان والمكان . والمسلم الواعي الفاهم يجعل هدف في الحياة تحقيق قول الله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَتَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُمْ وَبِدَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُمْ وَبِدَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام ١٦٢ - ١٦٣) .

والإسلام كان ولا يزال الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده إلى يـوم القيامة ، ومصلحة الإنسانية تكون في استمـساكها بهـذه العـروة الـوثقى ، والإسلام دين وسط يلـزم الأمـة بـالتزام الطريـق المستقيم ويحـذرها مـن الخطوط المنحرفة يمينا والمنحرفة شمـالا ويجعـل المتوسـط فـضيلة في كـل

شئون الدنيا .

والوسطية فضيلة تبرز في توجيهات الإسلام الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها ، ورسول الله على أسهيد على أمته وكل نبي شهيد على أمته ، يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّ مِ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـ وَكُلِّ أَمَّ مِ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـ وَكُلِّ أَمْ فِي (النساء ١٤) .

والمسلمون سيسألون يوم القيامة هل عملوا بما علموا من الإسلام؟ والأسم كلها مأمورة بأن تستمع إلى أنبيائها وتتعلم منهم وتعمل بما تعلمته وذلك معنى قول تعالى ﴿ وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةُ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى آلنَّاس وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة ٣٤١).

والإسلام حين يبني الأمة يجعل الإيمان العميى هو الدعامة الأولى ويجعل الولاء لله سبحانه وتعالى والعمل له هو الوظيفة الأولى للإنسان السوي وبعد أن يرمي الإسلام أسس هذا اليقين يفرض مبدأ الأخوة بين المسلمين جميعا فيقول ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (الحجرات ١٠).

فالإخوة في الإسلام رحمة دينية موصولة تعطي ثمارا رائعة تسعد الفرد والجمتمع والأمة كلها والمؤمن إخوانه يتحرك بقواهم كلها فالمسلم

أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه والمسلم ينصر أخاه ظالما أو مظلوما وذلك بالمعنى الذي وضحه رسول الله على في قوله (انصر أخاك ظالما أو مظلوما – قبل يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فكيف أنصره ظالما – قبال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره).

والتحاب بين المسلمين قوامُه التحاب لوجه الله ، والتحاب لوجه الله يعلو فوق كل صداقة ويعلو فوق كل قرابة ، وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل (أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلى) .

والمؤمن الحق يحب غيره كما يحب نفسه ، يقول رسول الله على (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا – الا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم) البخاري

والإسلام عد العمل للحياة عبادة ، وعد المال قيام الحياة وسياجها ، وكان صحابة رسول الله على يقسمون أوقاتهم فترة للبقاء مع رسول الله على وفترة للعمل الصالح والكدح والكسب في الحياة .

إن الإسلام يصفي القلب من الأهواء والعقل من الأوهام ويرضي

صنوف المؤمنين بعد ذلك في جهاد موصول لإعلاء كلمة الله تعالى .

وقد نظر الإسلام إلى سلامة القلب من العلل وثبات وجهته إلى الخير . يقول رسول الله ﷺ (إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم – التقوى هاهنا التقوى هاهنا وأشار إلى صدره) .

والإسلام يحافظ على حقوق الإنسان كاملة ، يقول أبو بكر الصديق الله (إنا سمعنا رسول الله على يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)

## التعاليم الخلقية:

وتعاليم الإسلام الخلقية دعامتها:

الإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له وبذلك يتحرر الفعل الإنساني من جميع قيود العبودية وتتحرر النفس الإنسانية من الحيرة والبضلال في مسلك الحياة لأن العبودية لله تعالى تستلزم الاهتداء بهديه واجتناب نواهيه وامتثال أوامره.

والمسلم الذي يتحرر على هذا النحو ترتفع كرامته الذاتية على أمـتن أساس فيصير خليفة الله تعالى في الأرض ، وهذا التوجيـه الوجـداني هـو

ميزة الإسلام.

ولذلك فإن الإسلام فرض العبادات لتكون تدريبا دائما على دعم هذه الفضائل في نفس المسلم ، ولكنها تتحدد للمسلم باتصاله بـالله تعـالى خالق الإنسان وخالق الكون .

ومنها الإيمان برسالة محمد ﷺ وهي أتم الرسالات التي بعثها الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية كلمها إلى أبد الدهر ، وهذا الإيمان يحث المسلم على السعي محتذيا بالمثل الرفيعة التي خلقها رسول الله ﷺ للأجيال ومهتديا بالدروس الخالدة التي لقنها للإنسانية خاتم الرسل عليهم السلام .

ومنها الإيمان بالبعث والحساب وهذا الإيمان يجعل المسلم يحس برقابة الله تعالى عز وجل على كل تحركاته وتصرفاته وبهذا الإيمان يـوقن المـسلم بأن الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة .

والمسلم مأمور بأن يعمل للدنيا وكأنه يعيش فيها أبدا لخير نفسه ولخير المجتمع الذي يعيش فيه وبأن العمل للآخرة وكأنه يموت غدا فيتورع عن الشر والإثم ويعمل الخير ويظل يذكر موقف الحساب من نشاطه اليمومي أمام ربه في يوم الحساب.

فالإيمان بالله تعالى وبرسـوله ﷺ وبالحـساب في الآخـرة هـو مـواطن

الإيمان التي بنيت عليها أخلاقيات الإسلام في كل أوضاعها وامتداداتها وهي التي تستند إليها جميع تنظيمات الإسلام (اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية) ولذلك كان نجاحها العظيم في الماضي وفي كل وقت تطبق فيه بالطريقة التي يقرها الإسلام.

ومنهج الإسلام في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية ، وتحويل هذه الحركة إلى إعادة للبناء السليم طبقا لأهداف الإسلام مع استمرار الدافع الشعوري الأول في كل حركة حتى تبقى حية متصلة بينبوعها الأصلي وهو الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى .

#### الاقتصاد

لقد منح الإسلام حق التملك للفرد ما دام السبب مشروعا وقد رغب أولي السعة أن يؤتوا غيرهم من المحتاجين وأن يشركوهم في مال الله الذي أتاهم فقال تعالى ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ اللهِ اللّهِ الَّذِيّ ءَاتَـنكُمُ ﴾ (النور٣٣) ورهب القرآن الكريم من تسليط البد السفيهة حتى لا تنفقه في العبث وتهدد المصالح المرتبطة به القائمة عليه وبين أن هذا المال هو مال الجميع

فقال الله تعالى ﴿ وَلَا تُوْتُواْ اَلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ اللَّهِ مَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيَهِمَا وَاللَّهُ وَلَوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ۞ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا وَالدَّوْهُمْ فِيهَا وَالسَّسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ۞ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِيالْبُطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَرْهً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء ٢٩).

وقد أقر الإسلام حرية التملك ولكنه وضع لها أسسا في الكسب وفي الإنفاق وقد حرم الإسلام النهب والغش والاحتكار والاستغلال وإلى جانب ذلك فإن المال المكتسب من حلال تجب فيه حقوق للمحتاجين أولها الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الهدف منه قطع دابر البأساء والضراء وإهداء العون الذي يحقق للفقراء الاكتفاء الذاتي .

والتاجر الأمين الصدوق مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين وقد نبه القرآن الكريم على الوان من التجارة في قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ثُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَنهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن صَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا صَعْنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَي يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا

آلاًنَهُارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾ (الصف ١٠-١٧) ورسول الله ﷺ يحذر من الغش والخداع والجشع فيقول (إن التجار يلعنون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى الله وبر وصدق).

## الاحتكار

وقد اعتبر الإسلام الاحتكار جريمة خلقية واجتماعية وهو أقصر الطرق بأكل أموال الناس بالباطل ، يقول رسول الله ﷺ (رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى).

## التعاليم الاقتصادية

والإسلام في تعاليمه الاقتصادية قد جعل من كل مجتمع بيئة تعاونية مفروض عليها أن تسعى جاهدة لتحقيق رخائها المادي متكافلة على أساس نظرة الإسلام إلى العمل والمال.

والإسلام يرى أن المال كله هو مال الله وأن الإنسان خليفته في الأرض استخلفه الله تعالى لعمارتها طبقا لمنهج الإسلام والانتفاع بهذا المال يكون طبقا لتعاليم الله تعالى ، ولذلك يجب على الإنسان أن ينهض بأعباء الخلافة ويحسن القيام بها.

والتكاليف إما إيجابية وإما سلبية: فالإيجابية تشمل فريضة الزكاة وهي محددة كما تشمل الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى وهي تمتد إلى كل إنفاق في المجتمع الإسلامي كما تشمل وجوب استثمار المالك لماله وإذا كان هذا المال من مصادر الإنتاج حتى يتميز ويسهم في تنمية الثروة القومية - فإذا لم يفعل المالك كذلك جاز للجماعة أن تسترد منه هذا المال والتكاليف السلبية تظهر في أن يكف المالك يده عن إلحاق الضرر بمصلحة الجماعة عن طريق الاحتكار ونحوه ، وقد حرم الإسلام الربا الذي اعترف الاقتصاد الغربي الآن بمساوئه الخطيرة ، كما حرم الإسراف والشح على السواء ، والإسلام يقدر العمل ويدعو إلى الإنفاق في ظل رقابة إلهية توجه نشاط الفرد إلى نفعه ونفع المجتمع على السواء والاضطلاع بهذه التكاليف يؤدي إلى نتائج رائعة تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات القديمة والحديثة على السواء وتيسر مهمة الدولة في بلوغ أهدافها .

والنظام الاقتصادي في الإسلام لا يمنع قيام الملكية الفردية ولكن على المالك أن يؤمن بأن المال أساسا ملك للخالق سبحانه وتعالى ،والإنسان وكيل عنه يستثمره في الأبواب التي أباحها كما أنه ينفقه بالأسلوب الذي

رسمه .

وهو يهتم بالفقير ولكنه يحول أساسا دون أسباب الفقر ، فإذا ما وجدت عالجها بالأساليب المختلفة ، فالدولة عليها أن توفر العمل لمن كان قادرا ، وإلا فإن كان عاجزا رعته ، وإن كان شيخا ساعدته ، وإن كان مريضا عالجته .

وقد اعترف بعض الغربيين بتفوق النظام الإسلامي في هذا الميدان ، يقول المستشرق الغربي جيب (ما زال الإسلام يحفظ التوازن بين الاتجاهين المتقابلين في العالم فهو يوائم بين الاشتراكية القومية الأوربية وشيوعية روسيا فلم يهو بالجانب الاقتصادي من الحياة إلى ذلك النطاق الضيق الذي أصبح من مميزات أوربا في الوقت الحالي والذي هو من مميزات روسيا أيضا).

والإسلام يرى ملكية منفعة المال بغير قيد إلا القيام بتكاليف هذه الملكية من إيجابية وسلبية ، وكان لزاما على كل فرد في المجتمع الإسلامي أن يغير المنكر بيده أو يدعو إلى تغييره بلسانه وقلمه أو ينكره بقلبه .

وللشورى أثرها الإلزامي في كل نظام من نظم حكومية وأصبح للمجتمع بمقتضى هذا التفويض حق النيابة عن صاحب السيادة وهو

الخالق سبحانه وتعالى وحده .

والمسلم الذي يذعن لأمر التشريع الذي تصدره الهيئة التي تولت زمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إنما يذعن لأمر الجمتمع الذي هو لبنة من لبناته ، كما أنه يذعن -بطريق غير مباشر- لأمر الله سبحانه وتعالى وفي ذلك ضمان وجداني يعزز ضمان القوة الحكومية في إنقاذ التشريع الإسلامي في أقل مشقة وفي أقل إكراه حكومي .

والسيادة في النظام الإسلامي لله سبحانه وتعالى وحده لا لرئيس من البشر وإن زعم بعض الغربيين غير ذلك .

والله سبحانه وتعالى ينزل وحيه على نبيه باستشارة المسلمين في كل شئون الحياة الدنيا التي يحرص كل الحرص على إسعاد البشر فيها وأن الدنيا مزرعة للآخرة ، وهو بهذا يوازن بين القوة المادية وبين القوة الروحية في الإنسان وتنظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركه الإسلام إلى جهود العقل الإنساني يمضي في مساحتها ليسير مع احتياجات الزمان والمكان على ضوء المبادئ العامة التي يستخرجها العقل من كتاب الله تعالى ومن سنة محمد على والإسلام يمتاز بعنايته البالغة بتنمية العقل الإنساني وتدريه.

وحتى العقيدة - وهي أمر لا تدركه الأبصار - لم يفرضها الإسلام فرضا جامدا بل إنه عمل على إثباتها عن طريق الاستدلال العقلي ولذلك حفل القرآن الكريم بمثات الآيات التي كفلت للعقل الإنساني هذه الحقائق غير المنظورة.

## العلم:

وفي سبيل تنمية العقل الإنساني حث الإسلام الإنسان المسلم على طلب العلم واعتبره فريضة من الفرائض التي تقرب المسلم بها إلى ربه ، ومد آفاق العلم إلى كل شيء في الوجود ، وبذلك فتح الإسلام للإنسان مغاليق الكون لينفذ إليها وليطلع على قدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض ليزداد إيمانا بالله تعالى وقربا منه ، ومدح المسلم الذي يعلم ، وميز آدم على الملائكة لأنه يعلم ما لا يعلمون وبهذه القواعد المتينة يمكن لبنيان الدولة الإسلامية أن يكون شامخا مؤديا لرسالته بين أبنائه ومنقذا لهذا العالم الحائر من حيرته ومن ضلاله الذي يسير به إلى طريق الهاوية ، وصدق الله سبحانه وتعالى العظيم القائل ﴿ وَأَنَّ يَسْرِطِي مُسْتَقِيمًا فَا آتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُواْ الشَّبُلُ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ .

ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴿ (الْأَنعَام ١٥٣) .

## الأسرة المسلمة

الأسرة المسلمة حصن الدين وسياج مبادئه وعباداته ، ودور المرأة وأجرها كدور الرجل وأجره ، يقول الله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلقُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلقُسِيكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ اللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ (النحل ٧٢).

والرجال هم الذين يحملون الأعباء الثقال في الحياة وهم حين يعودون إلى بيوتهم يكونون محتاجين إلى المشاعر الدافئة ، ووظيفة المرأة في بينها من أشرف الوظائف وقد تخرج المرأة من بيتها وراء أعمال مشروعة بَيد أن هذه الأعمال لا يجوز أن تجور على عملها الأول الذي لا يشاركها فيه أحد ، وقد روى ابن عبد البر في كتابه (الاستيعاب) : أن أسماء بنت يزيد الأنصارية أتت على رسول الله على وقالت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك ، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فأمنا بك وبإلهك ، إننا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم ، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة

والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل ، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم أفنشارككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي عليه إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن مسألة في دينها من هذه ؟ فقالوا يا رسول الله : ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا ، فالتفت رسول الله عليه إليها وقال : افهمي أيتها المرأة وأفهمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها - يعني قيامها مجقه وإحسانها لعشرته وطلبها مرضاته وإتباعها موافقته - يعدل ذلك كله .

ومن الملاحظ أن هناك ميادين الأعمال لا بد وأن يكون فيها نساء مثل الميدان الطبي فيجب أن يكون هناك طبيبات ماهرات في كل ناحية من نواحي الطب والأشعة والصيدلة والولادة والتمريض ، إلى جانب ميدان التدريس لجميع المراحل التعليمية بالنسبة للبنات ولا بد من أن يوجه كل من الرجال والنساء إلى ما يناسب قدرته وخبرته .

## اختلاط الجنسين:

والمرأة في الإسلام يمكن أن تصلي في المسجد الصلوات الخمس بحيث

لا يكون ذلك على حساب بيتها وأولادها وزوجها ، ورسول الله على قال (لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله) مع ملاحظة أن صفوف النساء تكون وراء صفوف الرجال وأن يكن مستورات الأجسام ما عدا الوجه والكفين . وفي الشارع الإسلامي تسير المرأة محتشمة ، تذهب إلى السوق أو المدرسة أو المسجد ، وقد خرجت صحابيات مع الجيش في نطاق الاحتشام وكن يطهين الطعام ويمرضن الجرحى وغير ذلك ، وقد كافأ الرسول على النساء ببعض الهدايا لمشاركتهن للجهاد في سبيل الله ، وحين اتجه أبو الدرداء إلى عبادة الله وحده طوال الوقت وقصر في حق امرأته قال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط لكل ذي حق حقه ، فذكر ذلك لرسول الله عليه وقال صدق سلمان .

ورسول الله ﷺ قال (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) مسلم، وأساس الزواج مراعاة التقوى ، يقول رسول الله ﷺ (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) الترمذي وأحمد .

وقد أوصى رسول الله ﷺ بمعاملة الزوجة معاملة حسنة فقال : (استوصوا بالنساء خيرا ، فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في

الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا) متفق عليه ، وفي حديث رواه مسلم (لا يَفْرِك - يكره-مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر) .

وفي الحقوق والواجبات يقول الله تعالى ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَاإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (النساء ١٩)

# بين الآباء والأبناء :

وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاملة الطيبة للوالدين والبر بهم وبخاصة في حالة كبر السن ، بل إن الله جعل طاعة الوالدين بعد طاعة الله تعالى فقال ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَيِالُّوْ لِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرَهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُ لَهُمَا قَوْلُ لَهُمَا قَوْلُ لَهُمَا قَوْلُ مَن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ الْإسراء ٢٣- ٢٤).

حتى وإن طلب الوالدان من ابنهما الشرك بالله فلا يطيعهما ولكنه يعاملهما بالمعروف ، قال تعالى ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَ لَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (لقمان ١٥) .

ولا بد من المساواة في التعامل بين الأولاد حتى يحب بعضهم بعضا إلى جانب إحساسهم بالعدل بينهم من الوالدين ، وقد أنكر رسول الله على أحد الصحابة لأنه أراد أن يفضل بعض الأبناء على بعضهم الآخر ، فقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى إلى رسول الله على وقال له: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله على: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا ، فقال رسول الله على: اتقوا الله واعدلوا بين أبناكم، وطلب منه إرجاعه إليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال ﷺ : أمك ، قال : قال : ثم من؟ ، قال ﷺ : أمك ، قال : ثم من؟ ، قال ﷺ : أبوك) متفق عليه .

# ذوو القربي والأرحام :

من الأسرة تتكون الأمة وكلما كانت الأسرة متماسكة أفرادها مترابطة قلوبها متحدة في الشعور بجاجات أفرادها كانت الأمة كذلك مترابطة متماسكة متضامنة تشترك فيها مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، فلا تعرف الأسرة الانحلال ولا التخاذل ولا التواكل .

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على (الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله) متفق عليه وعن أبي هريرة شه قال: (يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقاطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليّ وأحلم عليهم ويجهلون عليّ ، فقال على : لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك) مسلم .

# الحكم في الإسلام:

الأمة الإسلامية أمة رسالة تعمل بها وتدعو إليها ، قال الله تعالى ﴿ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَك لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ (النحل ٨٩) ، فالحكم في الإسلام ليس دعوة إلى سيادة جنس من الأجناس أو فئة من الناس .

إن الإسلام دولة تحمي عقيدة وتقيم شريعة ، كما يصلي الناس وراء إمامهم في المسجد فهم يعبدون الله ولا يعبدون الإمام ، يمضي الناس وراء حاكمهم لإرضاء الله تعالى وإقامة دينه لا لإعلاء الحاكم وإشباع نهمه في السلطة أو لتملقه طلبا للدنيا .

والأمة الإسلامية مصدر السلطات فهي صاحبة الحق وحدها في اختيار الرجال الدين ينفذون أمرها وفي محاسبتهم على ما يقومون به من أعمالهم وفي عزلهم إن أساؤوا.

وقد أثبت المسلمون حقهم في اختيار الخليفة بعد وفاة رسول الله على مباشرة وتبين من مسلكهم أنه لا خلافة بالاغتصاب أو الانقلاب العسكري ولا خلافة بالوراثه ولا خلافة بعصبة ما تفرض نفسها بأي لون من ألوان الإكراه المادي أو الأدبي ، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال في أول خطبة خطبها بعد أن ولي الخلافة (أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، أطيعوني فيما أطعت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) وهذا يوضح سلطان الأمة ورقابتها على الحاكم .

#### الشورى :

الشورى عنصر أساسي في الحكم الإسلامي وقد طلب الله سبحانه وتعالى من رسوله أن يشاور المسلمين في كل أمور الحياة . وقد كان الخلفاء الراشدون يقتربون من الناس ويلتمسون النصح والعون منهم ، وقد روى البغوي عن عائشة رضي الله عنها قالت (ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله عنها وقد استشار المسلمين في غزوات بدر وأحد والخندق ونزل على رأيهم ، وعن علي رضي الله عنه قال : سئل رسول الله على رأيهم ، وعن علي رضي الله عنه قال : سئل رسول الله على وفي قوله تعالى ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهُ عَلَى اللهُ الرأي ثم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ ال

وقد وصف الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن أمرهم شورى بينهم وذلك في قوله تعالى ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَكُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الشورى ٣٨) فالشورى مبدأ مقرر وفريضة محكمة . والشورى المنظمة الملتزمة هي التي تحفظ حدود الله وهي التي تأخذ على يد الظلمة وتقي الأمة شرهم وتنفذ قول رسول الله على إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن

يعمهم الله بعقاب منه).

ومن معالم الدولة في الإسلام حفاظها الشديد على حقوق الإنسان المادية والأدبية وتوفير الأمن للأفراد والجماعات والترهيب من إيذاء أحد أو ترويعه، وجعل حرمة الدماء والأموال والأعراض في مثل حرمة البيت الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام أو أشد، ويقول الله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَكِ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ (هود١١٧).

وحين بعث رسول الله على معاذ بن جبل إلى اليمن أميرا عليها قال له (اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) ، وقد جاء في السنن أن الإمام العادل هو أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله على قال (أفضل الناس منزلة يوم القيامة إمام عادل رقيق ، وشر عباد الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خرق [أحمق]) .

## دولة واحدة:

الإسلام يرى أن المسلمين جميعا أمة واحدة ، يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ هَادِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَاحِدَةً وَأَنا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ (الأنبيا-٩٢) فقد

أورث الله سبحانه وتعالى هذه الأمة كتابه وأوصاها أن تعمل به وأن تدعو إليه وأن تجعل وجودها المادي والأدبي مربوطة بحقائق الوحي الأعلى وترجمة عملية لمراد الله تعالى من خلقه فقال تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّلُهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَلِلَّا عَنْقِبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴾ (الحج ٤١).

#### الطبقة الحاكمة:

جاء الإسلام في فترة كان يرى الناس فيها أن الطبقة الحاكمة في الدولة تتميز عن سائر طبقات المجتمع لسبب أو لآخر ، ومن هنا فقد أصبحت تتميز بأن لها على الناس حقوقا مختلفة وليس لأحد عليها حقوق ، ولذلك فإن النظم الإسلامية قد صححت الفكرة السائدة عن حقيقة الارتباط بين الأفراد بعضهم مع بعض وبين الأفراد وبين الدولة وبين الحاكم والحكوم وبين الدول المختلفة ، ووضع نظمه الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها في تعاليم كلية لتكون دستورا للبشر إلى أن تقوم الساعة . وهي تعاليم قابلة للتطبيق التفصيلي على ضوء مقتضيات كل عصر تجتازه البشرية في تطورها المستمر نحو الكمال الذي أراده الله تعالى للإسلام .

فالحاكم عليه أن يحكم بين الناس جميعا بالعدل الكامل على أساس شريعة الله تعالى ، وبذلك تقوم مصلحة الأمة على أساس العدالة التامة ، وفي ذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه (والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه).

وإذا كان هذا من حقوق المحكومين على الحاكمين فإن من حق الله تعالى عليهم أن يطيعوا الحاكم ما دام يقيم فيهم كتاب الله تعالى ولا يهم بعد ذلك أن يكون الحاكم ذا شرف أو ذا مال أو ذا حسب ، يقول رسول الله على (اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى) البخاري .

وتلزم النظم الإسلامية ولي الأمر بالشورى في كل الأمور ، يقول الله تعالى ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي آلْأُمْرِ ﴾ (آل عمران ١٥٩) ، وبذلك تقوم مصلحة الأمة على هذا الأساس السليم وبذلك لا يقع العقل في إطار تصور العقل عن الإتيان بأصول ومبادئ تصلح لسائر الأزمنة والأمكنة حتى لا تقع في استبداد المخادعين ولا في تحليل مرضي العقول والقلوب يجنون العظمة وسيطرتهم على الرعايا والشعائر الدينية على السواء وحتى لا تقع في

تمويه الديموقراطية أيضا كما نراه في عصرنا الحاضر .

#### الدولة :

الفكرة الغربية عن الدولة عبارة عن أرض وشعب وحكومة ، وهذا التصور مادي بحت ذلك لأن الفكر السياسي الغربي يرى أن الأديان السماوية ليس لها رسالة في أمر الدولة وشئون الحكم .

ولكن الإسلام هو خاتم الرسالات وهو من الخالق سبحانه وتعالى الخالق لعباده البصير بهم ومما يفضي إليه تطور الإنسانية ، وقد استكمل الإسلام هداية الإنسانية في جميع شئونها سواء أكان ذلك خاصا بالفرد أم عاما يشمل حياة المجتمعات الإنسانية كلها وقد وضع الأصول لكل ذلك .

ثم أطلق لكل مجتمع حرية البناء على هذه الأصول والتفصيل والتفريع يكون على ضوء تطورات كل زمان ومكان في نطاق الأصول العامة . والإسلام يقر الهيكل المادي للدولة كما يصوره الفقه الغربي ولكنه يحيط هذا الهيكل المادي بإطار من روحانيته ، وذلك يتمثل في الأصول العامة التي فرضت تعاليم كلية خلقية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وغيرها .

#### الحضارة الإسلامية:

وللحضارة الإسلامية جانبان جانب مادي وجانب روحي وهما متلازمان فيها ، والجانب المادي يكون في تقدم الفكر والعلم والتجربة ، والجانب الروحي يكون في تقدم الوجدان والخلق والسلوك ، والجانب المادي دائما يلفت النظر أكثر من الجانب الروحي لأنه واضح ويملك التجريب والتدريب إلا أن ضرره كبير إذا صار وحده مهما يكون ضرره أكثر من نفعه ، ودعوة الإسلام لذلك تقوم على العناية بالجانب المادي والجانب المروحي معا .

وبذلك يتحقق التخلي عن الأنانية وقيام الروابط الأساسية على أساس من القيم الإنسانية وحدها ، والجتمع الإسلامي هو مجتمع فيه إنسانية عليا ومن هنا فإن المسلم يتجه دائما إلى الله طالبا منه العون على الخير ، والآية الكريمة ﴿ فَفِرُّوا إِلَى الله ﴾ (الذاريات ٥٠) توحي بالأثقال التي تشد النفس البشرية للنواحي المادية ومن ذلك مطلب العيش والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرية وما إلى ذلك الأمر الذي جعل الآية القرآنية تطلب من المسلمين الفرار إلى الله تعالى من هذه القيود .

والنظم الإسلام ترى أن التعاليم الخلقية والاقتصادية والسياسية

والثقافية في الفرائض الإلزامية ، ولا يمكن الكشف عن فكرة الدولة في الإسلام إلا بضم هذه الفضائل من تعاليمه جنبا إلى جنب لأنها متعاونة متداولة متساندة كل منها يتأثر ويؤثر في الفصائل الأخرى فبغير التعاليم الخلقية يختل النظام الاقتصادي فيما يدعو إليه من تكامل وتعاون وتكامل بين المواطنين ، كما يتسرب الفساد إلى أجهزة النظام السياسي الحكومي .

وبغير التعاليم السياسية يتعذر توجيه الأمة في اتجاه واحد نحو أهداف مشتركة ، كما يتعذر إنقاذ ما تقضي به التعاليم الخلقية والتعاليم الاقتصادية ، وهذا التساند في الفصائل يعتبر ميزة النظم الإسلامية على جميع النظم الوضعية السابقة والمعاصرة .

# حق الرعية على ولي الأمر

النظم الإسلامية جعلت من حق الرعية على ولي الأمر أن يكون رفيقا بهم مشفقا عليهم ناصحا لهم ولا يشدد عليهم ولا يغشهم ولا يغفل عنهم ولا عن حوائجهم وأن يعدل بينهم ، وفي الحديث الشريف الذي رواه الشيخان (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت عن رعيته والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن

رعيته ، وكلكم راع ومسئول عن رعيته)، ويقول رسول الله ﷺ (إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكم أهلهم وما ولوا) رواه مسلم ، ويقول ﷺ (على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) متفق عليه .

أدب ولى الأمر مع الرعية يكون في العمل على رفع مستواهم المعيشي والعمل على دفع الظلم عنهم وإعطائهم حقوقهم كاملة وإعطائهم الأمان وعدم التفرقة بينهم في المعاملات وفي الحكم بالعدل حتى لا يجور الظالم على المظلوم وحتى لا يفترس القوي الضعيف وأن يقفوا بجوار الضعيف حتى يحصل على حقه من القوي وأن ينصروا المظلوم على الظالم وأن يكفلوا للأيتام حقوقهم.

وبذلك يكون الحاكم قد أدى وظيفته طبقا للنظم الإسلامية التي جاء بها رسول الله ﷺ .

## كرامة الفرد

يقول الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ﴾ (الإسراء من الآية ٧٠) وبهذه الكرامة يحمى الإسلام أبناءه وأولياءه ، والإسلام طلب من المسلم أن

يدافع عن كرامته ، يقول رسول الله ﷺ (من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد ، ومن قتل دون مظلمة فهو شهيد ) .

والقرآن الكريم ينعي على المستضعفين إخلادهم إلى الذل طمعا في السلام ورضاهم بالهوان خوفا من فراق الأوطان ، ويظهر ذلك في قوله تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ الْمَلَتِكُةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ فِيهَ كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنتُمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ (النساء ٩٧) ، ولكنه استثنى المستضعفين فقال ﴿ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَتَهِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُولًا ﴾ (النساء ٩٩ - ٩٩) ، ثم حبب المستضعفين في وَكانَ اللهُ عَفُولًا ﴾ (النساء ٩٩ - ٩٩) ، ثم حبب المستضعفين في الهجرة فقال ﴿ وَمَن يُعْدُونَ إِن سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا حَيْيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عُمُ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عُمُ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عُمُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عُمُ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عُمُانَ اللهُ عَنْهُورًا رُحِيمًا ﴾ (النساء ١٠٠) .

# المسئولية في الإسلام

لقد وضع الإسلام منهجا عمليا لتربية الإرادة الإنسانية وتدريبها على التزام موقف الحكمة والهدى والثبات أمام تيارات الهوى ، ومن ذلك :

- 1- كظم الغيظ والحد من الغضب : فالإسلام يطالبنا في أشد حالات الغضب أن نسيطر على حركات السنتنا وجوارحنا ، ويقول المسلم في بداية غضبه (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ، ورسول الله يوجهنا إلى الأسلوب الذي يجعل الغاضب يهدأ فيقول (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع) أبو داود .
- الأقارب والبغض: يأمرنا الإسلام بالعدل بين الناس جميعا حتى مع الأقارب والأجانب، يقول الله تعالى ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ (الأنعام ١٥٢) وحتى في حالة كراهية الخصم يقول الله تعالى ﴿ وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَفَانُ قَوْمٍ عَلَى آلاً تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَعِ لَي (المائدة ٨) وكان رسول الله على يعدل بين الناس جميعا كما كان يعدل بين زوجاته وكان يقول (اللهم هذا جهدي فيما

3

أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك) رواه ابن ماجة [ويقصد بذلك الميل القلمي].

٣- في انفعالات الحزن : وقدوتنا في ذلك رسول الله ويظهر ذلك في الحديث الذي رواه البخاري فقال (إن النبي ويشهر دخل على ابنه إبراهيم وهو يعالج سكرات الموت فلما رآه رق له قلبه وجعلت عيناه تزرفان الدموع ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله؟ فقال : يا ابن عوف إنها رحمة ، ثم قال : إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لحزونون) فقد قرن الرسول الحكيم بين الظواهر الحيوية والنفسية التي ليست من كسبنا وبين الأقوال والأفعال التي هي من عض عملنا واقعة تحت مسئوليتنا .

٤- في غريزة التشهي والتمني: النفس البشرية تتمنى أشياء كثيرة وقد تكون بلا حدود، والله سبحانه وتعالى يطلب منا ألا نتمنى كل ما في أيدي من هم أغنى منا مالا أو أعظم مكانة بشرية فيقول ﴿ وَلا تَتَمَنَّوْأَ مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ (النساء٣٢) ثم يبين لنا الطريق السليم فقال ﴿ وَسْقَلُواْ الله مِن فَضَلِهُ عَ ﴾ (النساء٣٢) وقال

لرسوله ﷺ ﴿ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَاجَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ السَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ النَّحْيَا وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

وهكذا يتيح لنا أن الشعور بالمسئولية شعور نبيل لأنه شعور بالقدرة على تغيير معالم الأشياء وشعور بالكرامة التي كرم الله تعالى بها آدم ، والشاعر العربي يقول:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم ورسول الله على يقول (من بات أمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بجذافيرها) والله سبحانه وتعالى يقول ﴿ وَقُلِ اَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبة ١٠٥)، ورسول الله على يقول (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، وكلكم راء ومسئول عن رعيته ).

وعن المستولية العامة يقول رسول الله على (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه؟ وعن عمله ماذا عمل فيه؟ وعن ماله من أين أكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ وعن جسمه فيما أبلاه؟) والشريعة الإسلامية وضعت ثلاث وسائل لمقاومة الشر والفساد في الجتمع وهي إما مقاومته وتجنبه باليد أو باللسان أو بالقلب وذلك على قدر إمكانية الإنسان وذلك يبين سلطة الدولة وسلطة الرأي العام وسلطة الضمير.

# التربية القرآنية:

اهتم القرآن الكريم بتربية الوجدان الأخلاقي والوجدان الاجتماعي لأفراد والجماعات وذلك يكون الأمة الإسلامية التي يمكنها أن تعمر الأرض طبقا للمنهج الخالق سبحانه وتعالى ومن ذلك :

تربية الوجدان الخلقي: فقد نفر القرآن من الغيبة والتجسس فقال ﴿ وَلا تَجَسَّسُواْ وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ \* ﴾ (الحجرات ١١) ونهى عن الكبر والعجب والخيلاء فقال ﴿ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ (لقمان١٨ - ١٩) .

وفي الحث على غض البصر وطهارة الإنسان قال ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِعَصْنُواْ مِنْ أَبْصَرُهِمْ وَيَحْقَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا يَعْضُونَ ﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَ مِنْ أَبْصَرُهِمْ وَيَحْقَظُنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَلُ لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَ مِنْ أَبْصَرُهِمْ وَيَحْقَظُنَ فَرُوجَهُنَّ وَلا يَسْتَعُونَ ﴿ وَقَلُ لِلْمُؤْمِنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِمِنَّ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيضَرِبْنَ جُعُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِمِنَّ وَلا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِمِنَ أَوْ عَلَىٰ جَيُوبِهِمَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُمْ أَوْ التَّيْعِينَ عَيْرٍ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ أَخْوَلِتِهِمِنَ أَوْ التَّيعِينَ عَيْرِ أُولِي آلْإِرْبَةِ مِنَ أَوْمَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُمُ أَوْ التَّيعِينَ عَيْرٍ أُولِي آلْإِرْبَةِ مِنَ الْرَجَالِ أَو الطّيفِقِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمُ أَوْ التَّيعِينَ عَيْرِ أُولِي آلْإِرْبَةِ مِنَ الْحَبْلِقِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمُ أَوْ التَّيعِينَ عَيْرٍ أُولِي آلْإِرْبَةِ مِنَ الْحَلَى عَوْرَتِ النِسَآءِ وَلا يَضَرِبْنَ اللّهِ مَلِيعَا أَيَّةُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ مَلِي اللّهِ مَعْلِيعَا أَيَّةُ الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ مَعْلِقَالُ أَو السِيقَةُ أَدْفَعَ بِأَلَيْهِمُ وَالْ اللّهِ وَلَا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلا يَعْلَمُ مَا يُعْلِيمُ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيَّةُ الْمُؤْمِنُونَ السَيْعَةُ أَدْفَعَ بِأَلِيهِ مِ الْحَسِنَةُ وَلا تَسْتَوى الْحَسَنَةُ وَلا السَيْعَةُ أَدْفَعَ بِأَلَيْهِ مِ الْحَسَنَ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكُ وَمَيْتَلُهُ عَدَوةً كَأَنَّهُمْ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّ

حَمِيثُ وَمَا يُلَقَّنُهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهَآ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمِ هَ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَنزَعُ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (فصلت ٣٤-٣٦).

المعاملات بين الأفراد وبين المجتمع الإسلامي

# الأمة في ميزان النظم الإسلامية:

الأمة الإسلامية أمة مترابطة متماسكة وقد وصفها القرآن الكريم بأنها أمة واحدة ﴿ إِنَّ هَادِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةُ وَحِدةً وَأَتَا ْ رَبُّكُمْ فَاعَبُدُونِ ﴾ (الأنبياء ٩٢) ورسم لهم الأسلوب الذي يسيرون عليه فقال ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمُّرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ أُمَّةً يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأَمُّرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ﴾ (الممنكر والمنابعد ما المنابعد من المسلمين الإحسان إلى الجار وإلى الصاحب بالجنب والى غيرهما فقال ﴿ \* وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْ الْمُولِدِينَ وَالْجَارِ ذِي الْفُرْبَىٰ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْفُرْبَىٰ وَالْجَارِ الذي المُعْرَبُ وَالْجَارِ وَلَى الشريف الذي المُخبُثُ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ فِي الحديث الشريف الذي يُحِبُّ مَن كَان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الآخر فليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليوم الآخرة واليوم الآخرة في المؤرد المؤرد الآخرة فليوم الآخرة واليوم الآ

فليقل خيرا أو ليصمت) وفي الحديث المتفق عليه (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ، قيل : من يا رسول الله؟ قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه) .

### العمل

لقد حس الإسلام على العلم وعلى العمل الصالح ورأى أن أشرف أنواع الكسب كسب الإنسان من عمل يده كما قال رسول الله في في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ، وقال الله تعالى ﴿ لِيَأْ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيّدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ (يس٣٥) ، وقال رسول الله في (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) البخاري .

ومن الصفات المطلوبة في المجتمع الإسلامي والتي حث عليها الإسلام:

- الصدق : يقول الله تعالى ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِيرِ نَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة ١١٩) ، وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه

عن النبي على قوله (إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) متفق عليه .

- الوفاء بالعهد : والوفاء بالعهد من الأخلاق الإسلامية يقول الله تعالى ﴿ وَأَوْنُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ (الإسراء٣٤) ويقول ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْقَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَدَّقَىٰ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران٧٧) الأمانة : والأمانة من الأخلاق الأساسية في الإسلام والله سبحانه وتعالى ﴿ يقول إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النساء ٥٠) ورسول الله ﷺ يقول (لا إيمان لمن لا أمان له ولا دين لمن لا عهد له) رواه أحمد .
- الاستقامة : والاستقامة على منهج الخالق سبحانه وتعالى عنصر أساسي هي الأخلاق الإسلامية يقول الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّدِيرِ عَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ ﴾ (فصلت ٣٠) ، وعن

ابن عمر رضي الله عنه قال (قلت يا رسول الله : قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك ، قال : قل أمنت بالله ثم استقم) رواه مسلم .

- الشجاعة : وتظهر في قوله سبحانه وتعالى ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ اللّهُ النَّاسُ إِنَّ اللّهُ وَلَنَّاسَ قَـذَ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (آل عمران١٧٣) وفي قوله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَتِ ٱللّهِ وَيَخْشُونَ أَحَدًا إِلّا ٱللّهُ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا ﴾ رسَلَتِ ٱللّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلّا ٱللّهُ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ حَسِيبًا ﴾ (الأحزاب٣٩) وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد (لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رآه أو شهده أو سمعه).

- الصبر : يظهر في قوله تعالى ﴿ وَلَنَبَّلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ أَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلمُهْتَدُونَ ﴾ (البقرة٥٥ -١٥٧) وقوله ﷺ (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن) رواه مسلم. وأم سليم رضي الله عنها بلغت في الصبر منزلة عظيمة فعن أنس رضى الله عنه قال (كان ابن لأبي طلحة رضى الله عنه يشتكي وخرج أبو طلحة وقبض الصبي ، فلما رجع أبو طلحة قال : ما فعل ابني؟ قالت أم سليم -وهي أم الصبي- : هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم تزينت له فأصاب منها ما يصيب الرجل من إمرأته ، فلما فرغ قالت : واروا الصبي ، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله ﷺ وأخبره بما حدث ، فقال له : أعرستم الليلة ؟ قال نعم ، فقال رسول الله عليه بارك الله لكما في ليلتكما هذه ، فولدت غلاما ، وقال لها أبو طلحة : أحمله حتى نأتى به رسول الله ﷺ ، فذهب وأخذ معه تمرات ، فقال رسول الله

- الشكر : ويظهر في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَ الشَكِرِ : ويظهر في قوله لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (إبراهيم ٧) وفي قوله تعالى : ﴿ فَٱذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ (الله ١٥٢).

رسول الله أوصني فقال له : لا تغضب لا تغضب لا تغضب ) رواه البخارى .

- الرجاء والخوف : ويظهر في قوله تعالى ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَى الْعَمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًّا ﴿ (الكهف ١٤٠) وفي قوله تعالى ﴿ وَلِمَنْ خَافَمَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان ﴾ (الرحمن ٤٦) .
- التقوى والحياء والورع : ويظهر في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَـوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغَـفِرْ لَكُمْ لَا تُقُواْ ٱللّهَ وَقُولُواْ قَـوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغَـفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَـوْزًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب ٧٠- ١٧) وفي قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ وَلَمْ وَلِكَ أَمْرُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يُحَقِّر عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿ فَ اللّهُ اللّهُ أَنْوَلُهُ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يُكُفِّر عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿ فَ وَالطلاق ٤-٥) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال (الطلاق ٤-٥) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الموليق والحياء شعبة من الإيمان) متفق عليه .
- التوكل على الله : ويظهر في قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَـهُوَ

حَسْبُهُو ﴾ (الطلاق٣) وعن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول (لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا) الترمذي .

- العفو والتسامح: ويظهر في قوله تعالى ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُولٌ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمُ ﴾ (النور ٢٢) وعن عائشة رضي الله عنها قالت (ما ضرب رسول الله عليه قط بيده ولا أذى ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم الله تعالى) رواه مسلم .
- الرحمة : وتظهر في قوله تعالى ﴿ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا مُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عنها قالت يرحم لا يرحمه الله) متفق عليه . وعن عائشة رضي الله عنها قالت (قدم ناس من الأعراب على رسول الله على فقالوا : أتقبلون صبيانكم ، فقال : نعم ، قالوا : لكننا والله ما نقبل ، فقال رسول الله على أو

أملك أن كان الله قد نزع من قلوبكم الرحمة) متفق عليه .

- الحبة : وتظهر في قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللّه يُحِبُّ ٱلَّذِيرَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَّا كَأَنَّهُ مَبُنَيْنَ مُرْصُوصٌ ﴾ (الصف٤) وقد وردت آيات في القرآن الكريم تبين أن الله تعالى يجب الصابرين ويجب الحسنين ويجب المقسطين ويجب المتوكلين ويجب المطهرين ، ولكنه لا يجب المسرفين ولا يجب من كان مختالا فخورا ولا يجب الظالمين ولا المفسدين ولا يجب المعتدين ولا يجب الحائنين ولا يجب كل خوان كفور ولا يجب من كان خزانا أثيما . وتظهر حلاوة الإيمان في الحديث الذي رواه الشيخان فعن أنس رضي الله عنه عن النبي على قال (ثلاث من كن وجد فيه حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما ، وأن يجب المرء لا يجبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ، كما يكره أن يقذف في النار) . وروي أن رسول الله يشانه قال (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا السلام حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم أفشوا السلام بينكم) .

- الإيثار : ويظهر في قوله تعالى ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ مَأُولَت لِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (الحشره) وفي قوله تعالى وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (الإنسان ۸).

- الجود والكرم: ويظهر في قوله تعالى ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِّمَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱلله بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (آل عمران ٩٧) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال (قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك) متفق عليه . وقال على (ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من خندقه ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر) رواه الترمذي . وقال هي (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني) الترمذي .

- النظام: ويظهر ذلك في قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي مَنْ اللَّهِ عَلَى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَ

- ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) أبو داود .
- الوقاية والحذر: ويظهر ذلك في قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُدُواْ حِدْرَكُمْ فَٱنْفِرُواْ بُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ (النساء ٧١) ، وفي قوله تعالى ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِقْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابً أَلِيمً ﴾ (النور ٢٣) وفي قوله ﷺ (لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار) متفق عليه حفظ اللسان : ويظهر في قوله تعالى ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (النور ٢٤) وفي قوله ﷺ (من وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (النور ٢٤) وفي قوله عليه . وفي كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) متفق عليه . وفي قوله ﷺ (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) متفق عليه . وفي قوله ﷺ (من يضمن لي ما بين لحيته وما بين رجليه أضمن له الجنة) متفق عليه .
- العدالة في الأقوال والأفعال : ويظهر ذلك في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ وَالْمُعَالَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (الصف٢-٣) وفي قوله ﷺ (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه) أحمد .

### النهي عن الأخلاق السيئة:

والنظم الإسلامية تحرم الأخلاق السيئة التي يكون لها أثرها في فساد المجتمع بل والمجتمعات العالمية كلها ، ويظهر ذلك في قوله تعالى ﴿ أُمْ حَسِبَ الجُمْتُمَ بِلَ وَالْجَمَعَاتِ العالمية كلها ، ويظهر ذلك في قوله تعالى ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّهِ يَنَ المَّنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ سَوَآءُ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ صَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الجاثية ٢١) وفي قوله تعالى ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ صَبَآبٍرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (النساء ٣١).

- الكذب والنفاق : وذلك في قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ (النحل ١٠٥) وفي قوله قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُّ كَفَّارُ ﴾ (الزمر٣) وفي قوله يَهْذِى مَنْ هُو كَندِبُّ كَفَّارُ ﴾ (الزمر٣) وفي قوله يَهْذِى مَنْ هُو كَندِبُ وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان) متفق عليه .

- الخيانة والغدر: ويظهر ذلك في قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللّهِ مِن ابْعَدِ مِيثَنقِهِ وَيَقَطّعُونَ مَآ أَمَرُ ٱللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ مِن ابْعَدِ مِيثَنقِهِ وَيَقطّعُونَ مَآ أَمَرُ ٱللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتَ لِلهُ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ ٱلدَّّارِ ﴿ ﴾ (الرعده ٢) وفي قوله ﷺ (أربع منكن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر) متفق عليه .

إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) رواه البخاري ومسلم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال (أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد بهته) رواه مسلم .

- السخرية والاحتقار والهمز واللمز والتنابز : ويظهر في قوله تعالى : ﴿ يَمْ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لا يَسْخَرْ قَدْوَمُّ مِن قَوْمِ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا يَسْخَرْ قَدْوَمُّ مِن قَوْمِ عَسَى آن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلا تَنابَزُواْ بِاللَّهُ لَقُلْبِ بِقْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأَوْلَتِ لِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ (الحجرات ١١) وفي قوله على (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) متفق عليه .
- الرياء : ويظهر في قوله تعالى ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوا لَهُمْ رِصَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينَا ﴾ (النساء٣٨) وفي قوله ﷺ (قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) مسلم

- الإسراف والتبذير : ويظهر في قوله تعالى ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تَعَالَى ﴿ وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا تَعْلَى : تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (الأعراف ٣١) ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ } إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ } إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾ (الفرقان ٢٧) .
- البخل والشع: ويظهر في قوله تعالى ﴿ وَمَن يُوقَ شُعُ نَفْسِهِ وَأَوْلَهُ إِلَى البَّخِلِ وَالسَّعَعْنَىٰ ﴿ وَمَن يُوقَ شُعُ نَفْسِهِ وَأَمَّا مَن عَنِلَ وَالسَّعَعْنَىٰ ﴾ (التغابن ١٦) وفي قوله ﴿ وَأَمَّا مَن عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ فَسَنتُ سِّرُهُ لِلْعُسْرَك ﴿ وَمَا يُعْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَإِذَا تَرَدَّى ﴾ (الليل ١١٠) وفي حديث رسول الله ﷺ (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا محارمهم) مسلم . وفي قوله (خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق) أحمد .
- الظلم والبغي : ويظهر في قوله تعالى ﴿ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (الحج ٧١) وفي (هود١٨) وفي قوله تعالى ﴿ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴾ (الحج ٧١) وفي

قوله تعالى ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكَنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِذَا ﴾ (الكهف٥٥) وفي قول رسول الله ﷺ (إن الله ليملي للظالم فإذا اخذه لم يفلت) ثم قرأ قوله تعالى ﴿ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَكِ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ وَأَلِيمٌ مَسَدِيدً ﴾ (هود١٠١).

- الحسد : ويظهر في قوله تعالى ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۚ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ النَّفَانَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ۚ وَمِن شَرِّ النَّفَانَتِ فِي ٱلْعُقَدِ ۚ وَمِن شَرِّ النَّهُ عَلَيْهِ إِذَا حَسَدَ ﴿ ﴾ (سورة الفلق) . وفي قول رسول الله على (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) وفي قوله على (إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) أبو داود .
- الغلظة : وتظهر في قوله تعالى ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لِآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَآعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ (آل عمران ١٥٩)
- الغضب : ويظهر في قول رسول الله ﷺ حين جاءه رجل (فقال له :

أوصني يا رسول الله ، فقال له : لا تغضب وكررها ثلاث مرات) البخاري . وفي قوله ﷺ (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) متفق عليه .

- الخمر والميسر : ويظهر في قوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿ وَالْمَائِدَة ٩٠) وفي قول رسول الله ﷺ (الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته) الطبراني .
- الغفلة عن الآخرة : وتظهر في قوله تعالى ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَهِ مُعْرِضُونَ ﴾ (الأنبياء ١) وفي قوله تعالى ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ النَّحْيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَالِكُونَ ﴾ (الروم ٧) .
- الاسترسال في اللهو : ويظهر في قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِحْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ (المنافقون ٩) .

- الاحتيال والرشوة : وتظهر في قوله تعالى ﴿ وَتَرَعَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا كَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي آلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشَّحْتُ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة ٢٦) وفي قوله ﷺ (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) رواه أحمد .

#### الخاتمة

من الملاحظ أن الإسلام انتقل بالحياة البشرية نقلة حاسمة في عدة مجالات :

- ١. نفي عقيدة التوحيد من كل شوائب الشرك الموجودة في كل الأديان .
  - رفض أي عنصر في الإيمان يناقض العقل.
- ٣. أقر المساواة في الحقوق والواجبات على اختلاف الألوان والأديان .
  - ٤. خفف من ويلات الحروب وحرم الدمار الشامل.

ولم يعرف العالم كله أرحم من المسلمين في حروبهم ضد أعدائهم فالحرب في الإسلام لها حدود حددها الإسلام ، والعفو مقدم ولا توجد إبادة جماعية كما نرى في الحضارات المختلفة .

وقد اشتهر المسلمون المنتصرون في المعارك بالاستقامة والإنسانية والعفو العام بل والإحسان إلى أعدائهم الذين غزوهم في ديارهم .

وفي العصر الحاضر نلاحظ أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى إعادة صياغة نفسها على أسس نظم الإسلام صياغة كاملة في جميع الجالات ، وقد أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة بعد أن اقتحمت كل ديار المسلمين كما أصبح العلم في كل اتجاهاته ضرورة للأمة الإسلامية إلى

جانب التمسك بالأخلاق الإسلامية التي هي فرض على كل مسلم ومسلمة . فقد بُعث رسول الله ﷺ ليعلم الناس مكارم الأخلاق ، والشاعر يقول :

وليس بقائم بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا والصحوة الإسلامية المعاصرة مكلفة بتكوين هذه الأمة الجديدة والقيام برسالة الإسلام والدول الإسلامية الكثيرة يجب أن تتعاون وتترك الفواصل الوطنية ولا بد من أن يكون الهدف تجميع الأمة الإسلامية في كيان واحد وجسد روحه الإسلام ورسول الله على أحسن صوغ النفس وأيقظ ملكاتها وإدارتها بأعظم ما فيها من طاقة وجعلها تدفع وتأثر ولا تتأثر وسادوا على الأمم السابقة وتتحقق فيهم قول الله تعالى ﴿ وَلَقَدْ صَعَبْنَا فِي ٱلرَّبُورِ مِن بَعْدِ ٱلدِّحْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلقَمَالِحُونَ فَيهِ ﴿ (الأنبياء ٥٠٠) .

وقد أقام المسلمون شعار في (سبيل الله) ليخلع الإنسان من أثرته ويسير في طريق خالقه .

فالاتفاق يكون في سبيل الله ، والجهاد يكون في سبيل الله ، والسعي في الدنيا يكون ابتغاء مرضاة الله ، والحيا والممات في سبيل الله .

والمبدأ الإسلامي الأول في التربية يظهر في قوله تنالى ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَّهَا ﴾ (الشمس٩) لا يتحقق إلا بتطبيق كامل حاسم في كل شئون الحياة ولجميع المسلمين على اختلاف دولهم وقبائلهم ولا بد من التمييز بين الطيب والخبيث حتى يسير المسلمون في الطريق السليم فيرضى الله تعالى عنهم في الدنيا والآخرة.

ولمثل هذا فليعمل العاملون

علي القاضي

## فليئس

| ٣  | المقدمة             |
|----|---------------------|
| ٥  | ما معنى الإسلام     |
| ٨  | التعاليم الخلقية    |
| ١. | الاقتصاد            |
| ١٢ | الاحتكار            |
| ١٢ | التعاليم الاقتصادية |
| ١٦ | العلم               |
| 17 | الأسرة المسلمة      |
| 14 | اختلاط الجنسين      |
| ۲. | بين الآباء والأبناء |
| 71 | ذوو القربى والأرحام |
| 77 | الحكم في الإسلام    |
| 7  | الشورى              |

| 70 | دولة واحدة                                  |
|----|---------------------------------------------|
| 77 | الطبقة الحاكمة                              |
| ۸۲ | الدولة                                      |
| 79 | الحضارة الإسلامية                           |
| ٣٠ | حق الرعية على ولي الأمر                     |
| 71 | كرامة الفرد                                 |
| ٣٣ | المسئولية في الإسلام                        |
| ٣٦ | التربية القرآنية                            |
| ٣٩ | المعاملات بين الأفراد وبين الحجتمع الإسلامي |
| ٤٠ | الأمة في ميزان النظم الإسلامية              |
| ٤١ | العمل                                       |
| ٤١ | من الصفات المطلوبة في المجتمع الإسلامي      |
| ٥١ | النهي عن الأخلاق السيئة                     |
| ٥٨ | الخاتمة                                     |

#### كتب صدرت للمؤلف

- ١- أضواء على التربية في الإسلام .
- ٧- وظيفة المرأة في المجتمع الإنساني .
  - ٣- جامعات يوسف .
- ٤- الحدود في الإسلام هدية الله إلى البشرية .
- ه- دور المرأة ومكانتها في الحضارات المختلفة.
  - ٦- ماذا تعرف عن بديع الزمان النورسي .
    - ٧- علم الإنسان في القرآن الكريم .
- ٨- الحضارة الغربية المترفة تسير إلى الهاوية .
  ٩- الإسلام يدلل المرأة .
- ١٠- معارك رمضانية فاصلة في تاريخ الإسلام.
- ١١ الفن بين الحضارة الإسلامية والحضارات
  - الأخرى.
- ١٢ أضواء على الغزو الثقافي للمجتمعات الإسلامية.
  - ١٣ مفاهيم إسلامية .
  - ١٤- أوسمة إلهية لخير البرية .
    - ١٥- لماذا أسلمنا ؟ .
- ١٦ أضواء على شخصيات إسلامية متميزة.
- ١٧ أضواء على افتراءات أعداء الإسلام على التاريخ
  الإسلامي .

- ١٨- أضواء على الحضارة الإسلامية .
- ١٩ الحضارة الإسلامية حضارة إنسانية شاملة.
- ٢٠ خمسة أسئلة عن الإسلام في العصر
  الحديث والإجابة عليها.
- ٢١ رجاء جارودي الفيلسوف الماركسي الذي أسلم.
- ٢٢ المنهاج الإسلامي لحل المشكلة التربوية في العالم الإسلامي .
  - ٢٣- الحكمة في التشريعات الإسلامية .
    - ٢٤- أوسمة نبوية .
    - ٢٥- حضارة التوحيد .
- ٢٦- ماذا تعرف عن جماعة التبليغ والدعوة .
- ٧٧ ماذا تعرف عن المدينة الأندلسية قرطبة .
- ٢٨– الانفجار السكاني بين الحقيقة والخيال .
  - ٢٩ فن الذوق (الإتكيت).
  - ٣٠ السنن الإلهية في الأنفس والآفاق .
- ٣١- النظم الإسلامية ودورها في سعادة الأمم .

### كتب تحت الطبع

٧- أركان الإسلام ودورها في إعداد الإنسان

٨- دور الشباب في الدعوة إلى الله .

٩- الإسلام في عيون الآخرين .

١- أضواء على كتب إسلامية حديثة .

٢- أضواء على كتب تربوية حديثة متميزة .

٣- أفكار في التربية الإسلامية .

٤- الدينة المنورة عند الهجرة .

ه- مكة المكرمة عند الهجرة .

٦- التلوث بأنواعه وأثره في تدمير المجتمعات ١٠- القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة .

الصالح .